

EL SHAYATIN 13

No. 76

June 1982

Al Gawassah Al Nawawiyah

كتب الملال للأولاد والبنات عة الشياطين ال الشياب



## النووية

الشياطيين الـ ١٣ المغامرة روتم ٧٦ سيونية ١٩٨٢

## الغواصة النووية

ساسیف: محمود سالم

وس وم:

## من هم الشياطين الساع

انهم ۱۳ فتی وفتاة فی مثل عمرك كل منهم يمتسل بلدا عربيا ، انهم يقفون في وجه الوامرات الوجهة الى الوطن المربى . . تمرنوا في منطقة الكهف السرى التي لا يعرفها احد ٠٠ اجادوا فنون القتال ٥٠ استخدام السدسات ٥٠ الخناجر ٠٠ الكاراتيه ٠٠. وهم جميعا يحيدون عدةلفات وفي كل مغامرة يشترك خمسة او ستة من الشياطين معا ٥٠٠ تحت قيادة زعيمهم القامض ( رقم صفر ) الذي لم يره احد ٥٠ ولا يعرف حقيقه احد ،

واحداث مغامراتهم تدورق كل البلاد العربية ..وستجد نفسك معهم مهما كانبلدندفي الوطن العربي الكبير .











وقم ؟ \_ مدى

من القرب







اجتماع عند

هدأ كل شيء في المقر السرى للشياطين ، الذين ناموا مبكرا الليلة ، فقد كان الاجتماع الأخير صاخبا ، بما يكفى لقد دارت مناقشات طويلة بينهم وبين رقم « صفر » ، استعرضوا خلاله إعمالهم التي تمت كلها بنجاح ، غير أن فهاية الاجتماع ، كانت أكثر إثارة ، وآكثر صخبا ، فقد قال رقم « صفر » في هدوء : قد تتحركون الليلة ، في مغامرة جديدة ، ولم تكن هذه هي المفاجأة ، كانت المفاجأة أن المغامرة قد تحتاح لعدة شهور من العمل الشاق ، وأن كل المغامرات الناجحة السابقة ، سوف تبدو عادية وبسيطة، أمام المغامرة الجديدة ،













لقد كانت هذه الكلمات ، كافية لتجعل الشياطين يستغرقون في تفكير عميق ، إلا أن « ريما » لم تصمت فقد سألت رقم « صفر » عن طبيعة المغامرة ٥٠ فأجاب بأنه لا يستطيع أن يقول شيئا الآن ، فهو في انتظار معلومات مفصلة عنها ه

وسأل « باسم » هل هي مع سادة العالم أيضا ؟ • • فقال رقم « صفر » : نعم مغيرانهم هذه المرة يعدون لضربتهم منذ شهور . بل إنهم أجروا دراسات طويلة حول عمليتهم المقبلة . إذ عمليتهم الجديدة ، لو نجحت فإنها يمكن أن تهدد العالم كله · ولم يضف رقم « صفر » كلمة أخرى • فقد غادر مكانه ، وترك الشياطين يحاولون الوصول

دقت الساعة الثانية صباحا ، وكان كل شيء لايزال هادئا ساكنا ٥٠٠ واحد فقط كان لايزال يقظا بينهم جميعا ، هو «أحمد» . إن كلمات رقم «صفر» جعلته لا يعرف النوم . صحيح أنه حاول في البداية أن ينام . لكنه لم يستطع .. لقد كان نومه مضطربا ، ولم يجد في النهاية مفرا ، من أن

يجذب كتابا من المكتبة القريبة من سريره ، واستفرق في القراءة . لكنه مع ذلك لم يستطع أن يمنع نفسه من التفكير فيما قاله رقم «صفر» • إن هذه العملية الجديدة التي قد تستغرق شهورا ، والتي تهدد العالم كله ، لابد أنها مفامرة من نوع جديد ، وبرغم أنه احتار طويلا ، إلا أنه أيضًا كان سعيدًا حتى أنه ردد بينه وبين نفسه : إنني أعشق المفامرات الجديدة .

وضع الكتاب الذي كان بيده ، والذي يتحدث عن حروب المستقبل ، ونظر لحظة إلى جهاز الفيديو ، ثم قال لنفسه: « إن فيلما مسليا الآن ، يمكن أن يدفعني إلى النوم » • ضغط على زر بجوار السرير ، فظهرت على شاشة الجهاز الصورة • لقد كان الفيلم من أفلام « رعاة البقر » • استغرق في المطاردة التي بدا بها الفيلم • لكن فجأة ، توقفت الصور ، وظهرت كلمات على الشاشة . كانت الكلمات تقول: « سوف لن تسهر طبويلا ، إن المعلومات في الطريق » •

عرف « أحمد » أن هذه الرسالة من رقم « صفر » ،

فابتسم ، اختفت الكلمات ، وبدأ عرض الفيلم من جديد ،
كان الفيلم مسليا فعلا ، حتى أنه استغرق فيه ، مضت
نصف ساعة ، ومرة أخرى ، توقفت الصور ، ثم ظهرت
كلمات على الشاشة ، قرأها ، ثم نظر بجواره ، كان هناك
دوسيها ، متخما بالأوراق ، عرف أنه جاء من رقم «صفر»
عن طريق الممر السحرى الذي تصل به الرسائل المطلوبة ،
رفع الدوسيه بين يديه ثم فتحه ،كانت أول ورقة فيه
مكتوب عليها : « الوقود النووى » ، استغرق في قراءة
المعلومات التي يضمها الدوسيه ، كانت تتحدث عن المحطات
الكهربائية النووية ، وعن العلاج بالذرة ، وعن الوقود

تعتمد على الذرة في كل شيء ٠

كانت أشعة الصباح قد بدأت تنسلل عبر الشرفات الزجاجية في المقر السرى • وقبل أن يظهر أول شماع الزجاجية في المقر السرى • وقبل أن يظهر أول شما للشمس ، كان « أحمد » قد انتهى من قراءة الدوسيه ، استغرق في التفكير ، فماذا يعنى رقم « صفر » بهذه المعلومات ! وهل المغامرة الجديدة ، لها علاقة مثلا بمفاعل المعلومات ! وهل المغامرة الجديدة ، لها علاقة مثلا بمفاعل

النووى للغواصات ، وعن مواصلات المستقبل ، التيسوف

نووى ، أو محطة نووية ، ترددت أسئلة كثيرة فى ذهنه ، فحأة ، قطعت حيرته ، صفارة رقيقة متقطعة ، فعرف فحأة ، قطعت حيرته ، صفارة رقيقة متقطعة ، فعرج أن شيئا هاما قد حدث ، قفز من سريره ، وعندما خرج من الحجرة ، كان الشياطين جميعا يخرجون من حجراتهم ، وكانت الحيرة تبدو على وجوههم ، فهذه أول مرة ، يستدعيهم فيها رقم «صفر» في هذا الوقت المبكر ، كانت الصفارة المتقطعة تعنى أن هناك ربع ساعة قبل كانت الصفارة المتقطعة تعنى أن هناك ربع ساعة قبل أن بداية الاجتماع ، ولذلك ، فقد تجمعوا معا ، قبل أن يأخذوا طريقهم إلى قاعة الاجتماعات ، وعندما ترددت الصفارة الثانية ، أخذوا طريقهم إلى القاعة ،

لم يكن هناك شيء غير عادى ، القاعة باضاءتها الهادئة ، الخريطة الاليكترونية مضاءة ، الذي لفت نظرهم هو ذلك اللون الأزرق الذي يغطى الخريطة ، لم يكن لونا واحدا ، كانت تدرجات اللون الأزرق ، بدءا من الأزرق الفاتح جدا ، حتى الأزرق العميق جدا ، وربما تكون هذه الدرجات من اللون ، هي التي أعطت لهم إيحاء بمكان مغامرتهم الجديدة ،

في الاستنتاج .

توقفت أقدام رقم «صفر» وألقى عليهم تحية الصباح ، ثم قال إن المغامرة الجديدة ، سوف تكون أكثر المغامرات التى قمتم بها إثارة ، وأنتم بالتأكيد تذكرون حديثى بالأمس في اجتماعنا الأخير ، فقد قلت لكم إن «سادة العالم» سوف يقومون بعملية غريبة ، وتوقف رقم «صفر» عن الكلام ، فقد ترك الوقت لكلماته حتى تعطى تأثيرها المطلوب على الشياطين ، وإن كانوا الآن ، يتعجلون معرفة أبعاد المغامرة ،

بعد دقيقة أضاف: في العام قبل الماضي ، تخلصت البحرية الأمريكية من إحدى غواصاتها النووية ، والتي كانت مدة خدمتها قد انتهت ، لقد قطعت الغواصة الأمريكية النووية ، ٢٠٠ ألف كيلو متر ، دون أن تتزود بالوقود ، لأنها تعمل بالوقود النووي ، وكانت المشكلة عند التخلص من الغواصة ، هي كيف يمكن أن يحدث ذلك وفي نفس الوقت لا تترك أثرا ضارا على الكائنات الحية ، بما فيها الانسان، والحيوان ، والنبات ، هل تقوم باغراقها في قاع المحيط

ظهرت خطوط الطول والعرض على الخريطة ، وتحددت نقطة توقف عندها الشياطين ، لقد كانت النقطئة هي بلدة « لورين » على الساحل الشمالي الغربي لفرنسا ، ثم ظهر رقم ١٠٠٠ فوق المساحة الزرقاء العميقة ، وعرف الشياطين أن هذه هي أعمق نقطة في المحيط الأطلنطي ، كانت هذه التفاصيل القليلة تشير إلى أن المغامرة سوف تدور عند الساحل الشمالي الفرنسي ، ثم أضيف إلى تدور عند الساحل الشمالي الفرنسي ، ثم أضيف إلى التفاصيل اسم خليج « بسكي » الفرنسي ، ثم أضيف إلى

غير أن الشياطين كانوا يفكرون في سؤال واحد هو :
ماهي المغامرة ؟ إنهم يذكرون الحديث الغامض الذي تحدثه
رقم «صفر» في نهاية اجتماع الأمس حينما قال أن «سادة
العالم» سوف يقومون بعملية جديدة ، قد تهدد العالم
كله ، الوحيد الذي كان قد بدآ يضع يده على المغامرة
هو « أحمد » ، لقد ربط بين ماقرآه في الدوسيه عن
« الوقود النووي » ، وبين خليج « بسكي » ، والمحيط
الأطلنطي ،

غير أن صوت رقم « صفر » لم يترك له فرصة الاستمرار

هو السبيل الذي يقف في مقدمة السبل الأخرى • وصمت رقم « صفر » •

وظلت أعين الشياطين معلقة بمصدر الصوت ، فهم حتى الآن ، لا يعرفون بالتحديد طبيعة معامرتهم الجديدة ، وإن كان « أحمد » قد فهم تقريبا نوعية المعامرة .

أضاف رقم « صفر » بعد قليل : حتى الآن ، أنتم لا تعرفون علاقة عصابة « سادة العالم » ، بمغامرتا الجديدة ، إن البحرية الفرنسية سوف تحيل الغواصة « السهم » إلى المعاش ، وهي من غواصات الأسطول البحري الفرنسي ،

سكت لحظة ، ثم قال : وقد أجريت دراسات على طبيعة التخلص منها ، خوفا من انتشار النشاط الاشعاعي للمواد النووية ، ووصل القرار إلى إغراق « السهم » في عمق المحيط الأطلنطي الذي يصل إلى ٥٠٠٠ قدم تحت سطح البحر ، وعند هذا العمق ، الايكون هناك ضرر يذكر ، فالأرض لها هي الأخرى إشعاعات نووية ، تتيجة المواد التي تدخل في تكوينها ، وهذه الاشعاعات ليست ضارة ، لكن تدخل في تكوينها ، وهذه الاشعاعات ليست ضارة ، لكن

على بعد سحيق فيه • أو نقوم بدفنها في باطن الأرض ؟
إن المعروف أن المواد النووية لها إشعاعات ضارة •
وأظنكم تذكرون قنبلة « هبروشيما » الذرية التي ألقتها أمريكا على اليابان ، في نهاية الحرب العالمية الثانية ، والتي أنهت الحرب • لقد ظلت إشعاعات القنبلة مستمرة لعدة سنوات ، تؤثر في الانسان والحيوان والنبات • وكان عدد ضحاياها رهبيا ، بجوار تأثيرها على الأرض الزراعية التي جعلتها بلا فائدة •

مثل هذه الاشعاعات ، تمثل المشكلة في التخلص من الغواصة النووية ، حيث يكون لها إشعاعات ضارة ، لطول تعاملها مع المواد النووية ، والذي فعلته البحرية الأمريكية أنها عالجت المعدات النووية بطريقة خاصة ، حتى تتخلص من تأثيرها ، ثم قامت بوضع جسم الغواصة في متحف ، ورغم أن هذه الطريقة هي الأكثر أمنا ، إلا أنها في نفس الوقت ، تتكلف كثيرا ، فقد كانت التكاليف ستة ملانين دولار ، ولو أنها أغرقتها في عمق المحيط ، ماكانت تتكلف هذه التكاليف ، وهذا يعني ، أن إغراق الغواصة في المحيط هذه التكاليف ، وهذا يعني ، أن إغراق الغواصة في المحيط

قالت «إلهام »: إننا ينبغى أن ننطلق الآن إلى «لورين» الني تقع على خليج « بسكى » ، فمن هناك ، ينبغى أن نبدأ المفامرة .

لم يرد احد من الشياطين مباشرة ، وإن كان « بوعمير » قد قال بعد قليل : إن الأمور لم تنكشف كلها بعد ، فلانزال في انتظار أوامر رقم « صفر » ،

قالت « إلهام » : إننا نستطيع أن نوقف عملية خطف الغواصة قبل أن تتم •

لم يعلق أحد على كلام « إلهام » ، فقد بدأ صوت أقدام رقم « صفر » يقترب ، ركزوا انتباههم في انتظار ماسوف يقول .

وعندما توقف تماما ، قال : لقد اختفت الغواصة « السهم » • ثم صمت ، وترك الكلمات تؤدى دورها مع الشياطين ، الذين فوجنوا بالخبر •

لم تستطع « ريما » السكوت ، فسألت : ومتى خطفت ؟ قال رقم « صفر » : منذ ست ساعات ، وهذا يعنى أنها مرجت من خليج بسكى ، إلى عرض المحيط ،

إذا زادت نسبتها ، فانها يمكن أن تهلك كل شيء .

توقف عن الكلام قليلا ، ثم أضاف : إن عصابة « سادة العالم » سوف تمتلك الغواصة « السهم » ، التي ترقد الآن في خليج « بسكي » •

كانت هذه الجملة كافية لكى يعرف الشياطين طبيعة مفامرتهم الجديدة ، وكما فكر « أحمد » تماما ، منذ أن تحدث رقم « صفر » ، عن غواصة البحرية الأمريكية .

قال رقم « صفر »: إن خطة العصابة أن تستولى على العواصة ،إما بانتشالها من قاع المحيط، أو خطفها من خليج « بسكى » ، برغم الحراسة الشديدة التي تضعها البحرية الفرنسية ، وطبعا ، إن العصابة تستطيع تنفيذ ذلك ، »

تردد جرس متقطع جعل رقم « صفر » يقول : هناك رسالة في الطريق •

ثم آخذت أقدامه تبتعد شيئا فشيئا حتى اختفت تماما و والثقت أعين الشياطين ، الذين كانوا يفكرون في مغامرتهم إنها فعلا مغامرة مثيرة ، لم يدخلوا مثلها قبل ذلك .

ثم قال بعد قليل: إن عملاءنا يحاولون الآن ، تتبع خط سيرها ، لنعرف وجهتها ، ونعرف مركز قيادتها على سلطح الأرض ، ثم سكت ، وهو يقلب بعض الأوراق ، التي كان صوتها يصل واضحا إلى الشياطين .

بعدها قال: إن البحرية الفرنسية لم تعلن الخبر ، فهو خبر من الصعب إعلانه ، ورغم أن جهودا دولية قد بدأت للسيطرة على الموقف الذي يمكن أن يتضاعف ، إلا أن دوركم قد بدأ الآن ، إن عصابة « سادة العالم » ، سوف تهدد الدول بهذه الغواصة ، التي يمكن أن تشيع الدمار في الأرض ، والبحر ، إنني سوف آترككم تجهزون أنفسكم حتى وصول معلومات آخرى ،

أخذت أقدامه تبتعد شيئا فشيئا ، في نفس الوقت الذي ظل فيه الشياطين في الماكنهم لا يغادرونها ، قهم حتى الآن لا يعرفون ماذا سوف يفعلون ، فالأمور لم تتضح كلها بعد .

وقف «أحمد » فجأة ؛ ثم قال : علينا أن ننتظر تعليمات رقم «صفر » .

بدأ الشياطين يفادرون آماكنهم ، ثم أخذ كل منهم طريقه الى حجرته ، وما كاد « أحمد » يفتح الباب ، حتى كانت تعليمات رقم « صفر » قد ظهرت على شاشة « الفيديو » ، كانت التعليمات تحدد مجموعة المغامرة وهم : « أحمد » « بوعمير » ، « فهد » ، « رشيد » ، « عثمان » ، قرأ أحمد الأسماء بسرعة ثم بدأ يجهز حقيبته الصغيرة ، وفجأة ظهرت معلومات جديدة ، وكانت التعليمات : إن مركز القيادة الأرضى للغواصة ، يقع في جزيرة « سانت مركز القيادة الأرضى للغواصة ، يقع في جزيرة « سانت

لعت عينا « أحمد » ، فقد اتضحت خطة العمل ، وبسرعة أرسل رسالة إلى المجموعة ، لتلتقى عند مكان السيارات ، حيث يجب أن ينطلقوا فى خلال ربع ساعة ، وعندما التقوا ، وأخذ « رشيد » مكانه خلف عجلة القيادة ، انطلقت السيارة فى سرعة الصاروخ وهى تجتاز البوابة الصخرية للمقر السرى ، وعندما أصبحت فى الخلاء ، كانت البوابة قد أغلقت دون أن يسمع لها صوت ، وبدأت المفامرة الجديدة للشياطين ،

مطلة على المحيط الأطلنطى • لكن المسافة منها إلى « سانت هيلانه » ، سوف تكون طويلة جدا • وقد يضطرون إلى الذهاب إلى « لواندا » أيضا • لذلك اختاروا المدينة « الأنجولية » ، كأقرب نقطة •

إن خطة الشياطين ، كما اتفقوا عليها ، هى الابحار من لا لوائدا » إلى « سانت هيلانه » ، التى يقع فيها مركز التوجيه الأرضى للغواصة ، وهم إذا استطاعوا أن يدخلوا المركز ويصلوا إلى المعلومات التى يريدونها ، فانهم فى النهاية ، سوف يتمكنون من السيطرة على الغواصة «السهم» والايقاع بالعصابة ، إن ما يعرفونه جيدا ، أن العصابة سوف تضع حراسة شديدة على الجزيرة ، أو على مركز التوجيه ، وهذه الحراسة ، سوف تكون هى بداية الصراع معها ، غير أن ذلك ، لم يجعلهم يترددون ، لأن الصدام مع العصابة ، هو الحل الأحسن في كل الظروف ،

ولذلك ، ما أن هبطت الطائرة في مطار « لواندا » حتى السرعوا يغادرون المطار » ليلقوا بأنفسهم في المدينة الساحلية الأفريقية ، غير أنهم ، لم يكادوا يتجاوزوا باب الخروج ،



رسالة شفرية في أعماق المحيط!

الطريق إلى « أنجولا » ، سوف يكون طويلا ، هكذا فكر الشياطين ، وحتى يصلوا إلى المدينة ( لوائدا ) العاصمة ، فإن ساعات طويلة من الطيران سوف تنقضى ، إن اختيارهم لمدينة ( لوائدا ) ، كان ضروريا ، فهى تقع على شاطىء المحيط الأطلنطى من جهة ، ، ، وهى أيضا تكاد تقع في مواجهة جزيرة « سانت هيلانه » إن الجزيرة تقع بين خطى طول ١٠٥ درجة ، وبين خطى عرض ١٠ و وقرب مدينة لها ، هى مدينة « لوائدا » ،

لقد فكروا في البداية أن يذهبوا إلى « جوهانسبرج » في جنوب أفريقيا التي تقع على آخر نقطة في قارة إفريقياً المياه الممتدة حتى الأفق ، قال « فهد » : منظر رائع .

ابتسم « عثمان » وهو يقول : إن الأكثر روعة مو أعماق المحيط الحيث توجد الغواصة « السهم » الآن .

فجأة دق جرس التليفون ، أسرع « رشيد » إليه ، وبدأ يتلقى المكالمة ، وعندما انتهت ، عاد إلى الشياطين ونقلها إليهم ، لقد كانت المكالمة من عميل رقم « صفر » الذي تمنى لهم حظا سعيدا ، وقال : إننى أعرف أنكم متعبون من طول الرحلة ، وأتمنى لكم نوما هادئا ، وفي الصباح ، سوف تكون كل الأشياء المطلوبة في انتظاركم ،

لم يسهر الشياطين كثيرا هذه الليلة ، فما أن انتهوا من عشائهم ، حتى عقدوا اجتماعا سريعا ، وقصيرا ، ثم اتج كل منهم إلى سريره ، ولم تمض دقائق ، حتى كانوا جميعا يغطون في النوم ، ففي الغد ، سوف يبدأ العمل ،

كان « بوعنير » أول من استيقظ ، وأسرع يوقظ الحميع ، وهو يقول : يجب أن نبدأ قبل أن ترتفع درجة الحرارة .

ولم تمض نصف ساعة ، حتى كانوا يغادرون الفندق من

حتى توقفت أمامهم سيارة ، فزل سائقها بسرعة ، ثم اقترب منهم مبتسما ، وقال : إن الفندق في انتظاركم ،

عرف الشياطين أن تعليمات رقم «صفر» قد وصلت الى عميله فى « لواندا » • وأن كل شىء جاهز • قفروا بسرعة فى السيارة ، التى انطلقت إلى الفندق « القسر » الذى يطل على المحيط • ملأت صدورهم رياح منعشة ، عندما ظهر المحيط الأزرق العميق أمامهم • وفى لحظات قليلة ، كانت السيارة تقف أمام الفندق ، الذى لم يكن مرتفعا • لقد كان يبدو وكانه قصر لأحد الأثرياء •

نزلوا بسرعة حيث اجتاز السائق الباب المامهم ، وأحضر المفاتيح من موظف الاستعلامات ، وقدمها اليهم ، ثم انصرف بسرعة .

كان فندق « القمر » يبدو هادئا تماما في هذه الساعة ، التي تقترب من الغروب ، ولم يكن النزلاء فيه كثيرين ، أخذوا طريقهم إلى حجراتهم في الطابق الثاني ، وبعد دقائق كانوا يجتمعون في حجرة « أحمد » ، كانت الحجرة ذات شرفة واسعة ، مطلة على المحيط ، وعندما وقفوا فيها يرقبون

اللنش ، فتحول إلى غواصة حقيقية ، أخذت تهبط إلى عمق الماء ، حتى أصبحت في منطقة متوسطة • فلا هي عند السلطح ولا هي في الأعماق الأخيرة للمحيط •

فى نفس الوقت أخرج « أحمد » خريطته المصغرة ، ثم بسطها أمام الشياطين ، وحدد الطريق ، ثم قال : هل نتبع البوصلة فى الجنوب الغربى ؟ .

أجاب «عثمان »: نعم • إن اتجاهنا هكذا ،بدون أى انحناء • يصل بنا إلى الجزيرة ••

قال « أحمد » : إن الجزيرة ، تحوطها منطقة صخرية وعرة ، وهذه قد تعطلنا عن الوصول باللنش ، أعتقد أننا في النهاية ، سوف نستخدم ملابس الضفادع البشرية ، لدخول الجزيرة ،

قال « رشيد » : هذه ضرورة • هناك أيضا موعد الدخول • إننا لا نستطيع أن ندخل بالنهار ، إلا إذا كانت الهلة بالسكان بما يكفى لأن تكون حركتنا عادية • • قال « فهد » : طبعا ، هذه مسألة ضرورية • فجأة ، اهتز اللنش بشدة ، وقال « عثمان » بصوت فجأة ، اهتز اللنش بشدة ، وقال « عثمان » بصوت

بابه المواجه للمحيط ، حيث كان بعض النزلاء ، يقفون ، . كان هناك لنش متوسط الحجم ، يقف عند ميناء صغير خاص بالفندق ، اتجه الشياطين إليه ، ثم قفزوا فيه بسرعة ، أجرى « أحمد » تفتيشا دقيقا على تجهيزاته ، فوجد كل شيء معدا ، أشار إلى « عثمان » الذي جلس إلى عجلة القيادة ، فبدأ صوت الموتور يرتفع ، ثم انطلق يشق سطح المحيط إلى داخله ، كانت خطة الشياطين ، أن يقطعوا المسافة الأولى بطريقة عادية ، حتى لا يلفتوا النظر ، بعدها ، يتحول اللنش ، إلى غواصة ، صغيرة ، تشق عمق المحيط .

رفع «عثمان » سرعة اللنش إلى درجته القصوى ووقف «فهد » يرقب الشاطىء الذى ظل يختفى شيئا فشيئا ، حتى اختفى تماما • آخرج «رشيد» نظارة مكبرة • ووضعها فوق عينيه ، وراقب الشاطىء ، والفندق ، الذى كان يبدو صغيرا ، وظل يصغر آكثر فأكثر ، حتى أصبح وكأنه نقطة • قال : ينبغى أن ننزل الآن ، فلا أحد يدرى ربما تسكون هناك دوريات حراسة يقوم بها أفراد العصابة •

فى دقائق ، ارتفعت ألواح من الصلب الرقيق على جوانب

مرتفع : إننا سوف ندخل في معركة مع عدد من الحيتان ، التي تقوم بسباقنا م

نظر الشياطين بسرعة من النوافذ الزجاجية ، الغير قابلة للكسر ، كانت هناك مجموعة من الحيتان الصغيرة تدخل في سباق مع اللنش ، حتى أنها كانت تثير الدوامات المائية القوية التي تجعل اللنش يهتز بهذا العنف الذي اهتز به . كان منظر الحيتان ، ممتعا ، برغم خطورته .

قال « أحمد » : يجب أن تتعامل معها حتى تتخلص نها .

بسرعة ضغط « عثمان » على زر قى تابلوه اللنش ، فاندفعت صبغة حمراء لونت المياه بلونها الأحمر القانى . وعلق « فهد » : إن الدماء تثير الحيتان ، ولذلك فهى سوف تدخل فى صراع مع اللون .

ظل الشياطين يرقبون الحيتان ، التي اندفعت فعلا خلف الصبغة الحمراء ، وكأنها تصارعها ، في نفس الوقت ، الذي كان اللنش مندفعا حتى اختفت الحيتان تماما ، لم يكن يظهر أمام الشياطين من خلال النوافذ الزجاجية المدرعة إلا



نظرالشياطين بسرعة من الوافذ الزجاجية الغيرقابلة للكسر .. كانت هناك مجوعة من الحيتان الصيغيرة تدخل في سباق مع اللنش ، حتى أنها كانت تتي الدوامات المائية القود التي تجعل اللنش يهتر بهذا العنف .

مجموعات من الأسماك المتفاوتة الأحجام والألوان والتى كانت تسابق اللنش في مجموعات جميلة ، ثم تتراجع في النهاية .

فجأة ، التقت أعين الشياطين ، فقد سمعوا صفيرا حادا مستمرا ، فقال « برعمير » بسرعة : هناك رسالة شفرية بين مكانين .

أسرع إلى جهاز الاستقبال ، وبدأ يسجل الدقات التي كنت تظهر على الشاشة ، واجتمع الشياطين حول انجهاز في محاولة لحل الرموز التي لم تكن مفهومة . قال « فهد » : هل يمكن أن نكون سعداء الحظ

بهذه السرعة •

كانت الرسالة الشفرية كالآتى: - ٠٠٠ - ٠٠٠٠ - ٥٠٠٠٠ - ١٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ انتهت الرسالة ، فنظروا إليها في حيرة ٠

قال « عثمان » الذي كان يسمع صوت « بوعمر » وهو يقرأ الرسالة : إن شرطة ، وشرطتين ، ونقطة ونقطتين وهكذا ، تحتاج إلى بحث طويل ، لا أظن أننا نملك الوقت

لتحقيقه ، إن الأفضل أن نرسل رسالة إلى المقر السرى ، حتى يقوم الخبراء بحل الشفرة ، ثم إرسالها إلينا ، قال « أحمد » : هذا فعلا ماسوف نفعله الآن ،

ما كاد « أحمد » ينتهى من كلامه ، حتى كان جهاز الاستقبال يستقبل رسالة ، عرف الشياطين أنها من عميل رقم « صفر » يخبركم رقم « صفر » يخبركم أن العصابة قد أرسلت تهديدا لاحدى دول أفريقيا ، بدفع

مائة مليون دولار ، وإلا حطمتها بالصواريخ » . نظر الشياطين الى بعضهم وقال « فهد » : لقد بدأت العصابة عملها .

لم يعلق أحد . فقد صمتوا جميعًا ، واستغرقوا في التفكير .

بينما كان «أحمد » يفكر: إن متابعة موجة الارسال التي أرسلت عليها رسالة العصابة ، سوف تحدد مكان مركز التوجيه على الجزيرة ، وفي نفس الوقت ، مكان الغواصة النووية ،

ثم نقل أفكاره إلى الشياطين ، فعلق « بوعمير » : هذا

صحيح وإن علينا الآن متابعة الرسالة و نظر «أحمد» إلى جهاز الاستقبال، وبدأ يحدد الموجة، فجأة تردد الصفير مرة آخرى، وبدأ الجهاز يسجل رسالة شفرية جديدة •

قال « رشيد » : هذه فرصتنا ، ولا يجب أن تفوت • إننا المستطيع أن نحقق فكرة « أحمد » •

أخذوا يتبعون الرسالة ، ويضبطون الجهاز على الموجة التي يستقبل بها • في تفس الوقت تحديد اتجاهها كانت الرسالة : « \_ • • • • - • • - » • انتهت الرسالة فقال « رشيد » : المؤكد أنها رد على الرسالة السابقة • استعرق « آحمد » في التفكير قليلا ، ثم قال : إن هناك استناجا يمكن أن يؤدي إلى تفسير الرسالة الأولى

نظر الشياطين له ، في انتظار آن يكمل الكلام ، إلا أن « بوعدير » سئال : هل هذا يعنى ألا فرسل إلى رقسم « صغر » ؟

الوقت ، نحاول تفسيرها بجهدنا الخاص ٠



بدأجهاز الاستقبال يسجل رسالة شفرية جديدة . فقال رشيد ، هذه فهبتنا " وأخذ الشياطين يتتبعون الرسالة ويضبطون الجهازعلى الموجة التي يستقبل بها ، وفي نفس الوقت تحديد انتجاهها -



صاعقة .. وفي وق الجزيرة!

كتب على الورقة أرقام ٥ - ١٠ و ١٠ - ٢٠ فى نفس الوقت نظر إلى خريطة أمامه ، وبدأ يحدد خطوط الطول والعرض ، حيث تقع البلد الافريقية ، وحيث توجد جزيرة همانت هيلانه » . كانت الجزيرة تقع بين خطى طول ١٠٥٥ وبين خطى عرض ١٠ و ٢٥ ٠

راقب الشياطين هذه الأرقام ، ثم الأسهم التي رسمها « أحمد » بطريقة عكسية وهو يقول : إن تكرار رقم ١٠ في الرسالة ، يعنى تأكيد الرقم ، ويعنى أنه مرة في خطوط الطول ومرة في خطوط العرض ، وهذا واضح على الخريطة في موقع البلد الافريقية مرة ، والجزيرة مرة أخرى ، ورقم

بدأ « رشید » برسل الرسالة الشفریة إلی رقم «صفر» فی نفس الوقت الذی بدأ « أحمد » بحدد علی ورقـة صغیرة مایمكن أن يصل إليه استنتاجه .





قال أحد العقد أنتا يجب أن نتوقف بعض الوقت في انتظار ترجمة الرسالة من رقم صفر وافق الشياطين على اقتراحه فبدأ عمّان يهبط باللنش إلى عمق المحيط حتى استوى على الأرض تماماً ، وأوقف المحرك شم انضم إلى الشياطين .

• ٢ مضافا إليه رقم ٥ يساوى ٢٥ • وهذا نفسه خط العرض الذى تقع عنده هذه الدولة الأفريقية • وهذا كله يعنى فى النهاية ، أن الرسالة خرجت من جزيرة « هيلانه » حيث يقع مركز التوجيه الأرضى ، إلى الغواصة « السهم » فى مكان ما من المحيط ، وأن الأمر قد صدر إليها بالتوجه إلى الدولة الأفريقية • وهذا ما تؤكده رسالة رقم « صفر» الأخيرة ، والتي يقول فيها أن العصابة وجهت تهديدا إلى الدول الأفريقية بدفع مائة مليون دولار • ثم توقف عن الكلام •

في الوقت الذي استغرق فيه الشياطين ، يفكرون فيما وصلوا إليه ، كان « رشيد » قد أرسل الرسالة الشفرية إلى رقم « صفر » ، وانضم إلى الشياطين •

مرت دقائق ، قبل أن يقول « أحمد » : أعتقد أننا يجب أن نتوقف بعض الوقت في انتظار ترجمة الرسالة من رقم « صفر » ، وافق الشياطين على اقتراحه ، فبدأ « عثمان » يهبط باللنش إلى عمق المحيط ، حتى استوى على الأرض تماما ، أوقف المحرك ، ثم انضم إلى الشياطين ، كان يستمع

إلى حديث « أحمد » • •

ولذلك ، فعندما انضم إليهم قال : إننى أرجح ما قاله « أحمد » ، والمؤكد أن الرسالة ، لا تخرج عن هذا المعنى وأن الرسالة الشفرية الأخرى ، تفيد أن الغواصة قد د استقبلت الرسالة وآنها تقوم بتنفيذها ،

لم يعلق أحد من الشباطين . لكنهم جميعا ، كانوا قد وافقوا « أحمد » على الاستنتاج الذي وصل إليه .

نظر « أحمد » في ساعة يده ، ثم قال : الساعة الآن الثالثة ، وهذا يعنى أن آمامنا أربع ساعات حتى يبدأ الليل ، إننا يجب آن نعرف المسافة بين موقعنا الآن وموقع الحزيرة ،

تحرك «عثمان » بسرعة ، ثم آدار المحرك ، وضغط زرا ، فانطلق شعاع يشق الماء في سرعة البرق ، ثم قال : إن ارتداد الشعاع سوف يعطينا المسافة بالضبط .

لم تمر دقائق ، حتى قال « عثمان » مسرة أخسرى : بسرعتنا القصوى نحتاج إلى ثلاث ساعات فقط ، ثم عاد إلى الشياطين ، بعد أن أوقف المحرك ، وما كاد ينضم إليهم

حتى كان جهاز الاستقبال يستقبل رسالة من رقم «صفر» وعندما قرأ الشياطين الرسالة ، ابتسموا جميعا ، لقد كانت ترجمة الرسالة الشفرية ، لا تخرج عن معنى الاستنتاج الذي توصل إليه «أحمد» ، ولذلك فقد قال بسرعة : إن أمامنا موقفا من اثنين ، إما أن تتبع الغواصة ، حتى ندخل معها في صراع ، لتحطيمها ، وإما أن نسيطر على مركز التوجيه في الجزيرة ، فنستطيع أن نأتى بالغواصة في هدوه ،

طرح « آحمد » الموقف للمناقشة ، وانتهى الاجتماع بالموافقة على محاولة السيطرة على مركز التوجيه الأرضى ، انتقل الشياطين إلى مقدمة اللنش حيث جلس « عثمان» وبدأ التحرك ، ظل اللنش مندفعا بسرعة متوسطة ، عند عمق المحيط ،

وقال « أحمد » : ينبغى أن نقسم أنفسنا للراحة هذه الساعات الثلاث ، فسوف يكون عملنا طوال الليل ، انقسم الشياطين إلى مجموعتين : « أحمد » و «رشيد» و « بوعمير » ، الذين انصرفوا للراحة وبقى « عثمان » و « قهد » .

انقضت ساعة ، ثم أرسل « عثمان » شعاعا ضوئيا ، ليعرف بقية المسافة ، ثم قال « لفهد » : إننا نقترب بسرعة ربما قبل أن تغرب الشمس نكون عند شاطىء الجزيرة ، أن تنه لد أن

فقال « فهد » : إن المعلومات التي لدينا ، تفيد أن سكان الجزيرة قليلون ، وهذا يعني أن أي دخيل سوف ينكشف بسرعة ، وهذا يعني أيضا ، أننا يجب أن نصل في الظلام ، حتى تكون حركتنا أسهل ، وحتى لا يكشفنا

أبطأ «عثمان» من سرعة اللنش • كان الانطلاق يتم بلا اي مشاكل • ولذلك ، فقد ضغط « فهد » على زر صغير ، فانسابت موسيقى هادئة • كان الوقت ممتعا فعلا • فحول اللنش كانت مجموعة الأسماك ، تبرق في ضوئه الذي ينفذ من خلال النوافذ الزجاجية المدرعة • وكانت هذه تسلية طيبة ، جعلت الوقت يمر بسرعة •

فجأة قال « عثمان » : إننا أصبحنا تقريبا عند بدأية الحزيرة ، ولقد هبط الليل ، اعتقد أن الشياطين يجب أن يجتمعوا ،

تحرك « فهد » إلى صالون اللنش ، فوجد الشياطين يتسامرون ولم يكن أحد منهم قد نام ، نقل إليهم الخبر ، فانتقلوا إلى مقدمة اللنش .

سأل « أحمد » : هل نستطيع أن نصعد الآن ؟

أجاب « عثمان » : بل إننا يجب أن نفعل ذلك ، سوف اصعد في منطقة بعيدة قليلا ، حتى نستطيع أن تتحرك دون خطر .

بدأ يصعد باللنش ، شيئا فشيئا ، ثم توقف لحظة ، اقترب « أحمد » من منظار اللنش العلوى ، ونظر فيه ثم قال : إن الجزيرة أمامنا تماما ، هناك بعض الأضواء المتناثرة التي تلمع في الظلام ، إن هذا وقتا مناسبا تماما ، أكمل « عثمان » الصعود ، حتى طفا اللنش على سطح الماء ، فجأة ، لمع ضوء قوى يمسح المنطقة كلها ، فهبط « عثمان » من جديد ، ثم قال : إن الحراسة قوية بما يكفى ويبدو أننا ظهرنا في مكان غير مناسب ،

قال « أحمد » : لا بأس ، نغير المكان ، غير أن المهم ، أن مصدر الضوء القوى قد كشف الموقع ،

دار « عثمان » باللنش نصف دورة فى الاتجاه المضاد لمصدر الضوء ، ثم بدأ يظهر من جديد ، غير أنه لم يستمر فقد اضطر مرة أخرى إلى الهبوط ، بعد أن تكرر الضدوء الدوار ، الذى يمسح المكان ،

قال « رشيد » : إننا نحتاج للحظة سريعة ، إن على « عثمان » أن يختار اللحظة التي يتجاوز فيها الضوء مكان اللنش ليرتفع ، ثم نخرج بسرعة ، ليهبط اللنش إلى القاع ، بدأ « أحمد » يرقب دورة الضوء من خلال المنظار العلوى ، وعندما تجاوز الضوء مكان اللنش ، أشار إلى « عثمان » الذي صعد بسرعة ، وفي لمح البصر ، كان الشياطين يغادرون اللنش ، الذي ضغط « عثمان » فيه على جهاز خاص ، فبدأ يغوص ، حتى اختفى ، كان الظلام يحيط الجزيرة ، ولم تكن هناك سوى بعض الأضواء البعيدة ، التي تبدو وكانها جزء آخر من الجزيرة ،

همس « أحمد » : يبدو اننا نزلنا أمام مركز التوجيبه مباشرة .

تقدم الشياطين ، حتى بدأت أقدامهم ترتطم بالصخور ،

كانت صخورا وعرة تماما ، وبدا أن تقدمهم صعبا ، غير أنهم ظلوا في تقدمهم ، ولكن فجأة ، وكأن الجزيرة قد اختفت ، أو أن أضواءها قد أطفئت ، فقد شمل المكان ظلام غريب إلا أن « أحمد » أدرك الحقيقة بسرعة ، لقد بدأت حافة الجزيرة تظهر وكان موقعهم منها تحت صخرة عالية ، حببت عنهم كل شيء ، كان صعود الصخرة صعبا ، فقد كانت ملساء ، بما يكفى لأن ينزلق من يحاول الصعود عليها ،





آخرج « آحمد » عددا من الآلات الحادة الدقيقة منجيب سحرى في ملابسه ، ثم دق دقات فهمها الشياطين ، تحسس الصخور بيديه ، حتى وجد شقا تحت يده ، فدس فيه واحدة من الآلات الحادة ، وتعلق بها ، ثم جذب تفسه بقوة ساعديه حتى ارتفع قليلا ، وبدأ يبحث من جديد عن شق آخر ، حتى وجده ، فدس فيه آلة آخرى ، ورفع نفسه حتى وضع قدمه على الآلة الأولى ، وهكذا ظل يرتفع خطوة خطوة ، حتى لاحت أمامه بعض الأضواء ، وبدأ سطح الجزيرة يظهر أمامه واضحا ،

في نفس الوقت كان بقية الشياطين يفعلون نفس الشيء ، في في في الصخر ، في في في الصخر ، وعندما أصبحوا جبيعا فوق الجزيرة ، بدأوا يزحفون في هدوء ، دون أي صوت ، لكن فجأة ، ظهر الضوء الدوار ، يزحف ناحيتهم ، فانبطحوا على الأرض ، ملتصقين بها ، حتى لا يكشفهم أحد ، تجاوزهم الضوء ، فأسرعوا يزحفون حتى يخرجوا عن دائرته ، قطعوا عدة أمتار ، فوق أرض صعبة وكأنها ملايين المسامير ،

ولذلك ، فقد كان تقدمهم بطيئا ، وعندما تجاوزوا هذه المنطقة الوعرة ، بدأت تظهر مساحة سهلة من الأرض ·

كانوا يزحفون في صف طويل ، الواحد بعد الآخر ، يتقدمهم «أحمد» ، ثم «فهد» ، ثم «عثمان» ثم «رشيد» وأخيرا « بوعمير » ، ظهرت حفرة على يمين «أحمد » ، فتجاوزها ، ودق عدة دقات فهمها الشياطين ، فابتعدوا عن الحفرة .

لكن فجأة ، سمع « أحمد » صوت شيء يرتطم بالأرض وعندما التفت متحفزا ، كان « بوعمير » و « رشيد » قد

ثم سحباهما إلى نفس الحفرة ، والقياهما فيها ، ومن جديد بدأ زحف الشياطين في اتجاه مركز التوجيه ، الذي كان يبدو كبناء قديم ، وسط أضواء شديدة الشحوب ،

همس « أحمد » : يجب مراقبة كل الحفر ، فيبدو أنها مجهزة حتى تكون نقطة حراسة .

كانت الأرض الباقية مسهدة تماما ، مما جعل الشياطين يتقدمون بسرعة ، فجأة ، تردد صوت أقدام تقترب ، ثم بدأت أصوات تظهر ، استطاع « آحمد » أن يميز بين الكلمات : إن نقط المراقبة ، و ٧ و ٩ ، يجب تغيير حراستها أما نقط المراقبة ١ و ٣ و ٤ فقد تم تغييرها ،

كان صوت الأقدام يقترب آكثر ، ولم يكن الشياطين يستطيعون رفع رءوسهم عن الأرض ، حتى لا بظهروا ، زحف « أحمد » في اتجاه جانبي لمصدر الأصوات وزحف الشياطين خلفه ، اقتربت الأصوات أكثر ورأى « أحمد » عن يمينه مجموعة من الرجال يقتربون ، قكر بسرعة : هل نشتبك معهم ، أو تتركهم يمرون؟ إن مروا فسوف يكتشفون الحفرة ، ومن فيها ، وبسرعة اتخذ قرارا ، يجب الاشتباك

اشتبكا مع رجلين ، فهم « أحمد » بسرعة أن الحفرة لم تكن سوى نقطة مراقبة ، قفز إلى الخلف ليلحق و برشيد» و « بوعمير » ، إلا أن « عثمان » و « فهد » كانا أقسرب منه ، قفز « عثمان » في الهواء ، وأمسك بيد رجل كان يسحب مسدسه من حزامه ، ثم جذبه في قوة ، فاندف الرجل ، فتلقاه « فهد » وضربة لكمة مستقيمة جعلته يترنح ،

فى نفس الوقت الذى كان فيه « بوعمير » يدور فى الهواء ، وقد حمل بين ذراعيه رجلا آخر • ظل يدور به ، ثم ألقى به بعيدا ، فارتطم الرجل بالأرض ، وأصدر صوتا مكتوما ، كان « أحمد » يرقب المعركة السريعة ، التى لم يكن له دور فيها • فقد قام الآخرون بدورهم • وفى خلال ربع ساعة كانت المعركة قد انتهت تماما •

زحف « أحمد » بسرعة في اتجاه رجلي العصابة • كانا ممددين على الأرض بلا حراك • همس : يجب شد و ثاقهما حتى تتخلص منهما •

وبسرعة كان « فهد » و « رشيد » يقومان بالمهمة .

معهم و حاول آن يعرف عدد الرجال المتقدمين و لكنه لم يستطع تماما و وإن كانت أصواتهم قد كشفت عددهم بالتقريب و

كانوا حوالى سبعة ، وكما فكر « أحمد » ، أنهم جنود حراسة مع قائدهم عندئذ مد يده ، ولمس يد أقسرب الشياطين إليه ، وأصدر إليه أمرا ، وكان الأقرب إليه « رشيد » ، مد « رشيد » يده بالتالى ونقل الأمسر إلى « عثمان » وبطريقة اللمس ، انتقلت الخطة إلى الشياطين ، لقد انتظروا ، حتى تحين الفرصة ، فلا يفلت أحد ، مرت دقائق ، كانت تغطيها أصوات الأقدام التي تقترب ،

وعندما ظهروا أمام الشياطين ، أطلق « أحمد » صوتا كانه صوت طيور الليل ، وفي لمح البصر ، كان الشياطين يطيرون في الهواء وكانهم صاعقة نزلت على أفراد العصابة

بلا مقدمات ه



لم يكن الشياطين يستطيعون رفع رؤوسهم عن الأرض ، بينما كانت الأصوات تقارب أكثر وكانت لمجموعة من الرجال .. وفكر الحمد بسرعة هل يشتبكون معهم أم يبركهم ليتروا؟ وبسرعة اتخذ قرارًا "يجب الاستباك معهم .



المواجهة في غرفة العمليات!

كان أفراد العصابة يتقدمون في طابور ، كل اثنين بجوار بعضهما ، وبجوار أحد أفراد المقدمة ، كان يسير قائدهم ، ولذلك فقد كان ضربهم سهلا ، طار « أحمد » فضرب قائد الطابور بقدمه ضربة عنيفة ، جعلته يصطدم بالاثنين الآخرين فوقع الثلاثة على الأرض ، ليجدوا « عثمان » و «رشيد» في انتظارهم ،

فى نفس الوقت ، ضرب « بوعمير » و « فهد » نفس ضربة « أحمد » فوقع بقية الرجال ، كانت سيطرة الشياطين على الموقف سهلة تماما ، فقبل أن يقف الرجال ، ويفيقوا من صدمتهم ، كان « فهد » قد أخرج مسدسه ، وطلب



قبل أن يقف الرجال ، ويفيقوامن صدمتهم كان "فهد" قد أخرج مسدسه وطلب منهم أن يرفعوا أيديهم . وقف الرجال وعلى وجوههم علامات الدهشة ورفع بعضهم يديه وتكاسل البعض الآخر .

منهم أن يرفعوا أيديهم .

وقف الرجال ، وعلى وجوهم علامات الدهشة ، رفع بعضهم يديه ، وتكاسل البعض الآخر ، أخرج « رشيد » مسدسه الكاتم للصوت ، ثم أطلق طلقة بجوار قدم قائدهم جملته يقفز في الهواء في نفس الوقت الذي رفع فيه الآخرون أيديهم ، تقدم «بوعمير» من آفراد العصابة ، ثم بدأ يسجم مسدس كل منهم ، وعندما وصل إلى قائدهم ، كان قد حمل ست مسدسات ، وكان هذا كافيا ، ليجمل حركت أصعب ولذلك فعندما مد يده ، ليسحب مسدس القائد ، كان القائد أسرع منه ، فقد ضرب « بوعمير » ضربة عنيفة جملته ينحنى بالرغم منه ، كانت اللحظة كافية ، ليتصرف الماقون ،

فى نفس الوقت ضرب قائدهم « فهد » فى وجهه ضربة جعلت « فهد » يتخلى عن المسدسات التى تناثرت على الأرض بينما كانت معركة قد بدأت بين الجانبين و لكن ذلك لم يجعل « فهد » يتوقف ، فقد اعتدل بسرعة ، وتلقى ضربة أخرى من القائد ، لكنها لم تكن من القوة بحيث

تؤثر فيه ، ثم عاجله بيمين مستقيمة ، جعلت القائد يترنح ، ثم اتبعها بشمال أخرى مستقيمة ، كانت كافية لأن توقع بالقائد على الأرض .

فى نفس الوقت كان « أحمد » قد اشتبك مع الاثنين معا ، طار فى الهواء ، وضربهما ضربة مزدوجة بقدميه ، جعلتهما يصطدمان ببعضهما ويدوران ، بينما كان «بوعمير» قد لحق بأحد أفراد العصابة ، وهو يكاد يمسك بمسدس من المسدسات التي كانت على الأرض ، وداس على يده بقوة ، فصرخ الرجل ، ولم يستطع الوقوف ، فضربه ويه وهو يتلوى من الألم ، وهو يتلوى من الألم ،

فى نفس الوقت كان « عثمان » قد سيطر على أثنين ، وجعلهما يركعان على الأرض ، تحت تهديد مسدسه .

ولكن « أحمد » نظر حوله ، قلم يجد « رشيد » • حاول أن يتحقق في الظلام ، لكنه لم يره ، كان أفراد العصابة قد استسلموا بعد معركة عنيفة بالأيدى ، انتصر فيها الشياطين ، أحصى « أحمد » عدد أفراد العصابة الموجودين

كما يبدو وهي فرصة طيبة ٠٠٠

وفي لمح البصر ، كان « أحمد » قد جرد القائد من ملابسه ، ثم لبسها بسرعة ، كانت الملابس متفقة تماما مع قوام « أحمد » وهيئته ، في نفس الوقت ، لبس «رشيد» و « بوعمير » ملابس اثنين من رجال العصابة ، وفي دقائق كان الرجال يقبعون في المغارة ، في صحمت ، ودون أن يستطيع أحد منهم الحركة ،

تقدم الشياطين وقال « آحمد » : سوف أتقدم آنا « ورشيد » و « بوعمير » ، في نفس الوقت ، يقوم « فهد » و « عشان » بمراقبتنا ، وسوف يكون الاتصال بيننا مستمرا .

وقف « رشيد » و « بوعمير » بجوار بعضهما • وتقدم « أحمد » في دور القائد • كانت الساعة قد تجارزت العاشرة ، عندما وقف « فهد » و « عثمان » بعيدا ، براقبان اقتراب طابور الشياطين من المركز • كان الشياطين يظهرون كاشباح تتحرك ، وسط الاضاءة الشاحبة التي كانت تصدر من المركز • وكانت هناك بوابة من الأسلاك الشائكة ، لابد

فكانوا ستة فقط ، وعرف أن « رشيد » يطارد أحدهم ، تحدث « أحمد » بلغة الشياطين ، الذين نفذوا ماقاله ، فقد أخذوا يشدون وثاقهم معا ، حتى لا يستطيعون الحركة وفي دقائق ، كان كل شيء قد انتهى ،

قال « أحمد » بلغة الشياطين : ينبغى أن نخفيهم فى مكان ، حتى الا يكونوا عقبة بالنسبة لنا .

فجأة ظهر « رشيد » ، يسوق آمامه رجل العصابة ، وقال « لأحمد » : هناك منطقة جيدة يمكن آن نختفي فيها ، ثم آشار في اتجاه مركز التوجيه ،

ثم ساق الشياطين آفراد العصابة ، إلى حيث أشــار « رشيد » • كانت هناك معارة عميقة ، تكفى لأن يختفى فيها عشرة رجال •

فكر « أحمد » : هل يجردهم من ملابسهم ، ويستخدمها في دخول المركز ، أو يتقدم الشياطين كما هم ، طرح الفكرة على الشياطين ، فناقشوها بسرعة ، واتفقوا على الاستفادة من ملابسهم فعلا ، يلبس ثلاثة من الشياطين ملابس أفراد العصابة ، القائد واثنين منهم ، فهذه ساعة تغيير الحراسة

من المرور داخلها .

عندما اقتربوا من الباب ؛ وقف حارسان يحييان ، وقال في قوة ، وهو يقول : إن السيد « روجز » في انتظارك أيها القائد « جريم » •

رفع « أحمد » يده محييا بسرعة ، دون أذ ينظر إلى الحارس ، بينما كان معظم وجهه يختفي تحت الكاب العسكري ، وعندما تجاوز البوابة قال « أحمد » : فلنستمر كما نحن ، إن الباب الذي يظهر أمامنا الآن ، يبدو أنه يؤدي إلى داخل المركز ،

عندما اقتربوا من الباب ، وقف حارسان يحييان ، وقال احدهما : السيد « روجز » غادر مكتبه إلى غرفة العمليات رقم (٢) وهو ينتظرك آيها القائد « جريم » ،

وقف الشياطين ، ونظر « أحمد » إلى « بوعدير » و « رشيد » ، ثم تحدث إليهما بلغة الشياطين هسا ، قال لهما : لابد أن نتخلص منهما ، ثم رفع صوته وقال كأنه يصدر أمرا إليهما : اتبعاني ، فان خطأ الحراسة الليلة ، لا يجب أن يفوات بلا عقاب ،



تقدم أحد" في دور القائد فلا بد من المرور من بوابة من الأسلاك الشاكلة ، وعند ما افترب وقف أحد الحراس وحيّا أحمد في فوة وهويقول ، إن السيد روجر" في انتظارك أنها القائد "حرم"

تقدم إلى الداخل ، وخلفه « بوعمير » و « رشيد » . تجاوز « أحمد » باب الدخول ، في نفس اللحظة التي كان فيها « رشيد » و « بوعمير » قد أصبحا بجوار الحارسين تماما . وفي حركة واحدة ، كان كل منهما قد انقض على الحارس القريب منه ٠

ودون صوت ، كان « بوعمير » قد ضرب الحارس ، ضربة مفاجئة جعلته ينحني إلى الأمام ، فنزل بقبضته عليه فوقع مصطدما بالأرض ، وبلا حراك ، في نفس الوقت كان « رشید » قد انتهی من حارسه . وفی هدو ، جــر کل منهما واحدا ، وأخفاه في مكان لا يظهر ، ثم وقفا

كان « أحمد » قد شاهد هذه اللحظات السريعة • اقترب منهما ، ثم قال : رسالة إلى بقية الشياطين للانضمام . بملابس العصابة • ثم تركهما ، وتقدم إلى الداخل •

كان المركز هادئا تماما ، لا تبدو قيله حركة ، توقف « أحمد » لحظة ، حتى يعرف المكان جيدا ، وحتى يمكن أن يحدد غرقة العمليات رقم «٢» • لكنه في النهاية لم

يستطع . فجأة ظهر حارس يمشى في خطوات سريعة ، نظر « أحمد » ناحيته ، ثم قال بلكنة لا تظهر كثيرا : أيها الحارس ، أين السيد « روجز ؟ » .

وقف الحارس محييا ، وأجاب : في الغرفة رقم «٨» . لم يعرف « أحمد » ماذا يسكن أن يفعل الآن . لقد قالوا أنه في الغرفة رقم «٢» • والآن ، يقول هذا الحارس أنه في الغرفة رقم «٨» ، فكر بسرعة ، ثم قال : إنهم يقولون أنه في غرفة العمليات رقم « ٢ » ٠

> أجاب الحارس بسرعة : نعم ياسيدى . قال « أحمد » : أنت تقول أنه في الغرفة «٨» . أجاب الحارس: تعم ياسيدى .

ردد « أحمد » وكأنه يشعر بالتعب : يبدو أن السير الطويل قد أجهدني الليلة ، ثم قال للحارس: لا بأسسوف

انصرف الحارس مسرعا · ووقف « أحمد » حائرا · أين توجد الغرفة رقم « ٨ » • وأين توجد غرفة العمليات • فكر لحظة ثم همس لنفسه: لابد أنها غرفة واحدة لكن

أين هي ؟ • ألقى نظرة سريعة • كان المر الذي يقف في مطويلا • وعلى جانبيه أبواب الغرف الكثيرة التي كانت مغلقة كلها • فكر : هل يبدأ الرقم من اليمين أو الشمال • ومن أى طرف ؟ • مشى في خطوات بطيئة حتى يعطى لنفسه فرصة التفكير من جهة • وحتى يمكن أن يحدث شيء آخر كأن يظهر حارس جديد يمكن أن يعرف منه • لكن أحدا له يظهر •

توقف أمام أحد الأبواب ، فانفتح تلقائيا ، فجأة ، رأى أجهزة كثيرة معقدة تملأ الغرفة ، فدخل بسرعة ، وعندما التفت ليغلق الباب ، كان قد أغلق من تلقاء نفسه ، لم يكن أحد في الغرفة ، وقف أمام الأجهزة ، يحاول أن يفهم شيئا ، كانت هناك أزرار كثيرة ، ثم ميكروفون ، وشاشات متعددة ، ظل يقرأ الأحرف التي كانت مكتوبة عند كل زر عرف أن أحدها بعني استقبال ، ضغط الزر ، فامتلأت عرف أن أحدها بعني استقبال ، ضغط الزر ، فامتلأت الغرفة بأصوات كثيرة ، سمع من يقول : أين القائد جريم القد طلبته قورا ، إن هناك بعض المشاكل أمام الغواصة ،



فجأة رأى الهد أجهزة كثيرة معقدة تملاً الغرفة فدخل بسرعة. وعندما القنت ليغلق الباب ، كان قد أغلق من تلقاء نفسه . لم يكن أحد في الغرفة .. وقف أمام الأجهزة كانت هناك أزراركتاين ، تم ميكروفون ، وشاشات متعددة . وظل يقرأ الأحرف التي كانت مكتوبة عند كن زر .

فهم « أحمد » أن الذي يتحدث هو روجز نفسه ، فكر بسرعة ، ثم أرسل رسالة إلى الشياطين ، يطلب منهم أن ينضم إليه « فهد » و « عثمان » ، جاءه الرد : إنهما دخلا المركز فعلا ، أغلق الجهاز ، ثم اتجه خارجا ، عندما انفتح الباب أمامه ، رأى شبحين يختفيان ، تراجع بسرعة ، في نفس الوقت ، الذي ظل يراقب تحرك الشبحين ، لحظة ، ثم ظهر رأس « فهد » ، أرسل صفيرا خافتا ، فظهر الاثنان بسرعة ، كانا يلبسان ملابس رجال العصابة ، انضما إليه ، فعادوا جميعا إلى الغرقة ،

وقف الثلاثة أمام الأجهزة • ومن جديد ، ضغط «أحمد» زر الاستقبال ، فترددت الأصوات • كانت رسالة شفرية تتردد •

قال « أحمد » : إننا نحتاج إلى مفردات هذه الشفرة ، حتى نستطيع أن تتصرف بسرعة .

فى لحظة ، كان « فهد » يرسل رسالة إلى رقم « صفر» يطلب مفردات الشفرة .

فجأة ، فتح الباب وظهر بعض الرجال ، وقفوا ينظرون

إلى الشياطين في دهشة ، قال واحد منهم متسائلا : ماذا تفعلون هنا ؟ .

رد (احمد ) بسرعة : إننا في انتظار السيد ( روجز ) . انتسم الرجل وقال : لابد انك القائد ( جريم ) . رد ( احمد ) : نعم ياسيدي .

قال الرجل: إنني « ماك » المسئول عن الاتصالات الخارجية ، أعتقد أننا لم نلتق من قبل ، فقد جئت منذ يومين

ابتسم « أحمد » قائلا : إننى سبى، الحظ ياسيدى لأننى لم ألتق بك ، وأنا سعيد الآن ، أن أكون تحت أمرك ، قال « ماك » : زميلى السيد « شن لى » ، مساعد قال « ماك » : زميلى السيد « شن لى » ، مساعد العمليات ، ثم ابتسم ، وهو يشير إلى بقية الرحال : إنهم المساعدون أيضا ،

انحنی « شن لی » یحیی « أحمد » ، الذی كان يقف وكانه قائد حقیقی ٠

قال « شن لى » : إن الموقف ليس صعبا ، كسا يرى السيد « روجز » ، فهذه مشاكل تظهر دائما في هذا ألنوع



الشياطين في غرفة مشلجة!

كان الغضب يعطى وجه « روجز » • فيبدو وكأنه كلب حقيقي من نوع « البول دوج » •

قال في نبرة حادة: أين القائد « جريم » ؟ ، لقد أرسلت اليه أكثر من مرة .

نظر «ماك» إلى «أحمد» في تساؤل ، واتسعت عينا «شين لي» ، ووقف بقية الرجال لا يعرفون ماذا يقولون ••• ولم تفت هذه التعبيرات على « روجز » ، فصرخ : مالكم تقفون هكذا ، وكأنكم مجموعة من البلهاء ؟ لكن أحدا لم ينطق ، لقد ترك «أحمد » الموقف يستسر حتى فهايته ، من العمل • أقصد ماحدث في الفواصة •

ابتسم « أحمد » ابتسامة تمثيلية وقال : السيد « شن لى » يعرف بالتأكيد طبيعة العمل آكثر ، إننى هنا ، لتوفير الحراسة العامة ياسيدى ،

كان « شن لى » قصير القامة ، تظهر ملامحه الصينية بوضوح لا يخفى على أحد .

قال « ماك » بعد لحظة : إننا سوف نعقد اجتماعا لبحث الأمر • إننا فقط في انتظار أن يعود السيد « روجز » من غرفة العمليات •

كانت هذه الجملة كافية ليفكر « الحمد » بسرعة • إن المؤكد أن السيد « روجز » يعرف القائد « جريم » جيدا ومن هنا تبدأ المشكلة •

لم يكد « أحمد » يتقدم خطوة وهو يقول : إننى سوف ألحق به • وأعود معه حالا ، حتى فتح الباب ، وقال « ماك » مبتسما : هذا هو السيد « روجز » • لقد أتى بنفسه سريعا !

وكانت مفاجأة لم يتوقعها الشياطين ه

ترسل البحرية الفرنسية قيادة جديدة إليك ؟!

تنفس « روجز » في عمق ، ثم خطا عدة خطوات معادرا مكانه . لكن « أحمد » كان يقظا بما فيه الكفاية . فقد تراجع خطوة للخلف ، في اتجاه الباب .

قال « روجرز » : لا بأس ! هل يمكن أن أتعرف عليك ؟ ثم خطا خطوة أخرى في اتجاه الأجهزة التي كانت تحتل جانبا من الحجرة بطولها •

فقال « آحمد » : ينبغى ألا تتحرك كثيرا فاصبعى فوق زناد المسدس •

ابتسم « روجز » وهو يهز رأسه ، كان يبدو وكأنه يفكر في شيء ما ، التفت فجأة إلى « أحمد » وهو يقول : ما الذي تريده بالضبط ؟ ، ومع التفاتة كانت أرض الغرفة قد انفتحت في المكان الذي يقف فيه « أحمد » ، وقبل أن يحاول أي محاولة ، كان قد سقط في الفتحة ، وفي دقائق كان يقف في غرفة مغلقة ليس لها منافذ ، أو أبواب، لم تكن هناك سوى عدة فتحات صغيرة للتهوية ، أخذ يتلمس الجدران ، فلم يجد فيها شيئا ، كانت ملساء تماما،

بينما كان يفكر: لو أن « ماك » أو « شن لى » لم يقل كلمة ، فسوف يكون كل شيء على مايرام ، ولكن هذه اللحظة لم تستمر طويلا ، فقد قال « ماك » مداعبا : لا أظن أن القائد « جريم » يتمتع ببراعة مذهلة في عملية التنكر حتى أنك لم تعرفه أيها السيد « روجز » •

اتسعت عينا « روجز » من الدهشة ونظر حوله يستعرض الموجودين ، ثم قال : أظن أننى أرى جيدا ، أين هـو « حربم ؟ » ،

وقبل أن ينطق « ماك » بكلمة ، كان « أحمد » قد جذب مسدسه قتبعه « قهد » و « عثمان » • وقال : إننى القائد « جريم » • أيها الصديق « روجز » • ولا أدرى كيف لا تعرفني يبدو أن كثرة العمل قد آثرت عليك •

لم ينطق « روجز » بكلمة أخرى ، فقال « ماك » مداعبا ليس إلى هذه الدرجة !!

كان « روجن » قد ابتسم ابتسامة خبيثة ، وقال : لابأس أبها القائد الجديد ، هل أنت من البحرية الفرنسية ؟ قال « أحمد » مبتسما : مارأيك أنت ، وهل يمكن أن



كان شن لى قصيرالقامة تظهر ملامحه الصينية بوضوح .. ولما قال زميله "ماك": نحن في انتظار أن يعود السيد روجز "من غرفة العمليات .. أخذ أحمد يفكر في المشكلة المقبلة عندما يظهر روجز ".

ظل يحدق في السقف ، لعله يجد شيئا ، لكن فجأة ، أضيئت مساحة بيضاء في الجدار المقابل له ، فرأى « فهد » و « عثمان » .

وصاح « فهد » • لكن صوته تردد في فراغ الغرفة ، دون أن يسمع أى إجابة • وبسرعة فكر • هل يرسل إليهما رسالة • لكنه لم يفعل ذلك • فقد خشى آن يكون مراقبا وأن يظهر جهاز الارسال الذي يحمله • لكنه فكر بطريقة أخرى • فقد جلس على الأرض ، وانحنى ، حتى أصبح كالكرة ، ثم بدأ يرسل الرسالة ، دون آن يظهر الجهاز • وبسرعة جاءه الرد: نحن في غرفة مغلقة تماما • ينبغى أن يبدأ « رشيد » و « بوعمير » عملهما •

كانت هذه فكرة جيدة: فقد أرسل رسالة إلى «رشيد» و « بوعمير » يشرح لهما الموقف كاملا • ويرسم لهما خريطة التحرك • لكن صوت « روجز » تردد في الغرفة : هل يصلح هذا المكان للحراسة أيها القائد الجديد ؟ • ثم أعقب جملته بضحكة مدوية •

جلس « أحمد » على أرض الغرقة • فلم يكن هناك

مايفعله ، كان يفكر : إن العصابة سوف تنفذ تهديدها الآن ثم تساءل : هل يمكن أن تنتهى المغامرة بالفشل ؟ ، إن هذه أول مرة يتوقف فيها انتصار الشياطين ،

ولكن فجأة أحس بجو الغرفة يتغير ، فقد بدأت الحرارة تزداد ، وأخذ العرق يغطى وجهه ، نظر في ساعة يده التي كانت تقوم بدور عمل الترمومتر أيضا ، كان الزئبق يرتفع في بطء ، وكان هذا يعنى أن درجة الحرارة مستمرة في الارتفاع ، فكر : هل يمكن أن يكون ذلك شيئا طبيعيا ، أو أن هناك أجهزة تتحكم في رفع درجة الحرارة ، بدأ العرق يغطى جسمه ، حتى أنه شعر أن ملابسه تبتل ، حاول أن يقف ، لكنه لم يستطع ، كانت قواه قد بدأت تضعف ،

تردد في الغرفة صوت روجز : مارأيك الآن في هـذا الحمام الساخن ؟ أظن أنه يفيدك كثيرا ، بعد عمل الليل ، ثم ترددت ضحكته العنيفة وأضاف : إن زميليك يرتجفان من البرد ، فأنت أسعد حالا منهما ،

فجأة ، بدأت درجة الحرارة تنخفض · وشعر « أحمد »

بالبرد ، ظلت درجة الحرارة في انخفاضها ، حتى بدأ جسمه يرتجف ، وجاءه صوت « روجز » : لقد أصبح الجو لطيفا الآن ، أليس كذلك ؟ ، ومن جديد ، ارتفعت ضحكة ، لكنها لم تكتمل ، فقد قطعتها صرخة ألم ،

أنصت « أحمد » في اهتمام ، لكنه لم يستطع تركيز جهده ، لقد كانت برودة الغرفة شديدة ، بدأ يشعر أنه يفقد قدرته على التفكير ، أو حتى على الحركة ، حاول أن يفهم معنى تلك الصرخة التي ترددت ، لكنه لم يستطع ، فقد بدأ يفقد وعيه تحت تأثير البرودة الشديدة ، لكنه سمع في نفس الوقت صوت اصطدام أشياء بالأرض وما يشبه طلقات الرصاص ،

فجأة ، مرة أخرى ، بدآت البرودة تتوقف ، ثم أخذ المكان يعود إلى درجة حرارته الأولى شيئا فشيئا ، فى نفس الوقت أخذ يسترد وعيه ،

وعندما أفاق تماما ، تردد في سمعه صوت « رشيد » لقد سيطرنا على المكان ! فجأة أيضا ، انفتحت طاقة في جدار الغرفة ، ولمع ضوء قوى قيها ، حتى أن « أحسد »

لم يستطع أن يظل مفتح العينين ، فأغمضهما ، واعتمد على المعهد في تعقب أي حركة .

سمع صوت « بوعمير » يناديه ، كان الصوت يأتى من أعلى ، فرفع وجهه وفتح عينيه فى صعوبة ، كان سقف الغرفة مفتوحا ، وكان وجه « رشيد » يطل منه ، أنزل « رشيد » سلما معدنيا رفيعا فتعلق به « أحمد » بسرعة ، ثم بدأ يتسلق ، حتى وصل إلى الغرفة نفسها ،

لم يكن هناك سوى « رئيد » و « بوعمير » • وما أن التقواحتي ظهر « فهد » و « عثمان » من فتحة أخرى في أرض الغرفة •

وبسرعة حكى « رشيد » ماحدث ، منذ أن تلقيا الرسالة ، وحتى السيطرة على المكان • لكنه قال في النهاية : إن هذه ليست الجولة الأخيرة • فمركز التوجيه الأرضى ، لهحراسة مشددة تحوطه من كل مكان • وتحن سيطرنا على المركز فقط • لكننا لم ننته من الحراسة كلها •

سال « احمد » : هل وصلت مفردات الشفرة من رقم « صفر ؟ » .



كان الغضب يغطى وجه (روجز "، فيدو وكأنه كلب حقيقي من نوع البول دوج"، وقال في نبرة حسادة: "أين القائد جريم" ؟ لقد أرسلت إليه أكثر من مرة "



تحرك الشياطين بسرعة في اتجاه باب الغرفة ، فقال « عثمان » : إن الغرفة التي نحن فيها هي أهم غرف المركز فهي التي ترسل الرسائل ، وتتلقاها . يجب أن تؤمنها . حتى لا يسيطر عليها أحد .

قال « رشيد » : دعوني أتصرف .

خرج الشياطين من الغرفة · فوقف « رشيد » ثم أخرج مسدسه ، وثبت فوق فوهته جهازا خاصا ثم ضبغط على الزناد ، فانطلق شعاع من الضوء في اتجاه باب الغرفة لمدة دقيقة ، ثم توقف ه

ابتسم « أحمد » وقال : أنت تفكر جيدا في الوقت المناسب •

حاول « بوعمير » أن يفتح الباب ، لكنه لم يستطع .

أجاب « بوعمير » : نعم • لقد تلقيت الرسالة • ثم أخرج من جيبه مفكرة صغيرة وقدمها « لأحمد » الذي جرى بعينيه عليها ، ثم قال : نستطيع أن ننهى الموقف الآن ، إذا تخلصنا من الحراسة ، أو سيطرنا عليها ، فقد تصل إليها أوامر بالهجوم على المركز .



حديقة صغيرة • أسرع إلى النافذة ، فتحها • ثم كانت المفاجأة • أعداد ضخمة من الحراس أعضاء العصابة ، يقفون في حالة استعداد •

استدعى الشياطين بسرعة ، فوقفوا ينظرون إلى هـذه الأعداد الضخمة .

ابتسم «عثمان » وقال : هكذا يحلو العمل ! .
قال « أحمد » : سوف أعود ومعى « رشيد » الى غرنة
التوجيه ، وأنتم عليكم مراقبة منافذ المركز ، وهي كسا
نرى محدودة .

أسرع هو و « رشيد » إلى الغرفة المغلقة ، لكن رصاصة دوت بجوار قدم « أحمد » جعلته يتراجع بسرعة ، اختفى خلف جدار ، ثم أخرج مسدسه ، وثبت فيه إبرة مخدرة ، ثم أطل برأسه ، في نفس اللحظة التي أطل فيها أحد أعضاء العصابة ، أطلق « أحمد » إبرته المخدرة التي استقرت في وجه الرجل ، هرش الرجل مكانها ، ثم سقط على الأرض ،

اطلت رأس آخری ، لمحها « احمد » ، لكنه لم يفعل ١٣٣.

ابتسم « رشید » وقال : لا یمکن فتحه مرة أخرى إلا عن طریقی .

تحرك الشياطين في طرقة المركز الطويلة ، التي كانت تنتهي بشرفة زجاجية كبيرة ، ومنها كانت أضواء النهار تتسلل إلى داخل الطرقة ، فتجعلها واضحة تماما ،

كان النهار قد بدأ ، وكان ذلك يعنى أن الشياطين قد استغرقوا الليل كله في مغامرتهم دون نوم ، لكن ذلك لم يكن يدفعهم إلى طلب الراحة ، فالموقف لا يحتمل ، واتجهوا إلى باب الخروج ، لكن فجأة ، دوت طلقات تردد صوتها في الطرقة الطويلة ،

أسرع الشياطين إلى الاختفاء ، وقال « أحمد » : يبدو أن هجوما جديدا قد بدأ .

ألقى نظرة سريعة فى الاتجاه الذى جاء منه الطلقات ، ثم قال : « يحب آن نكون خارج المبنى الآن ، حتى لا نقع مرة أخرى • فليست لدينا خريطة للمركز •

كانوا يقفون بجوار باب إحدى الحجرات المغلقة ، عالج الباب بسرعة ، فانفتح ، كانت حجرة مكتب ، تطل على

كانت القنبلة الصوتية كافية لأن تجعل الهجوم المتوقع يتوقف • كان « أحمد » قد استطاع أن يفك رموز الحروف الموجودة على الأزرار أمامه • وتوصل في النهاية إلى طريقة تشغيلها جميعا •

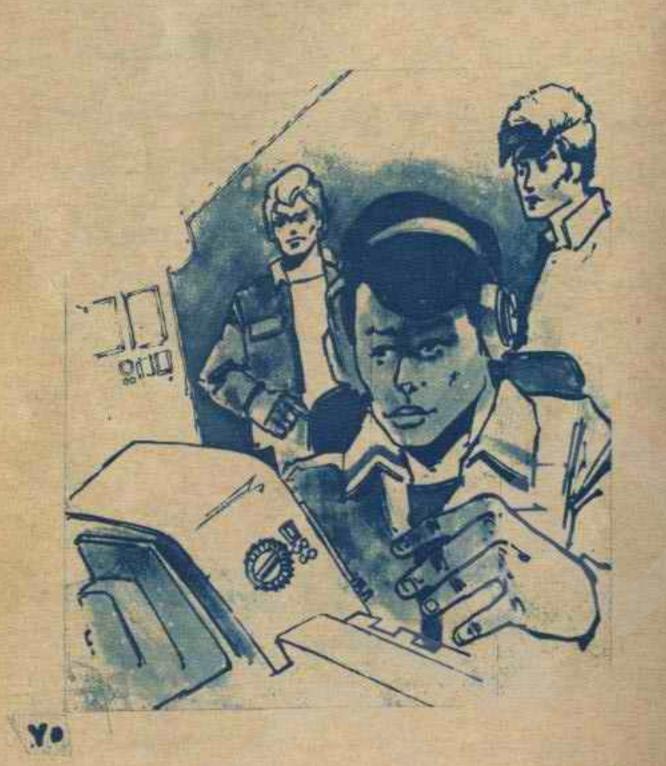

شيئا ، فقد أدهش الآخرون سقوط أحدهم ، دون صوت ، لذا ظهر بعض الرجال ، وكانت فرصة طيبة « لأحسد » و « رشيد » استخدما فيها الابر المخدرة بسرعة .

وفى دقائق ، كان الرجال كلهم ممددين على الأرض بلا حراك ، وانتظر الاثنان لحظة ، ثم أسرعا إلى الغرفة ، وعندما وصلاها أسرع « رشيد » وثبت الجهاز الخاص على فوهة المسدس ، ثم أطلق شعاع الضوء ، فانفتح الباب ، دخلا ، وقال « أحمد » : راقب الباب جيدا ، حتى أقوم

بتنفيذ الخطة « م » •

اتجه إلى الميكروفون • ثم قتحه ، ووجه رسالة للحراس الذين يحيطون بالمركز •

قال من خلال الميكروفون الذي تردد صوته حول المركز وسمعه الشياطين جميعا: إن أي حركة منكم سوف تؤدى إلى نسف المركز •

ضغط زرا أمامه ، قانفجرت في الخارج قنبلة صوتية هزت الفضاء ثم قال : يجب أن نعالج الموقف بحكمة حتى لا ينهار كل شيء .

ضغط زرا أمامه ، فلمعت شاشة تليفزيونية ، نقلت له صور المكان المواجه لها ، ضغط عدة أزرار ، فرأى كل شيء خارج المركز ، وظهر المحيط فوق إحدى شاشات التلفزيون ،

بسرعة ، بداً يرسل رسالة شفرية إلى الغواصة ، التى كانت تظهر حركتها على شاشة الرادار المثبتة أمامه ، كانت الرسالة تقول : هل انتهت المشكلة التى واجهتكم ؟ وجاءه الرد الشفرى بسرعة : نعم كل شىء على مايرام، إننا تتجه إلى الجنوب الغربى ، حسب الأوامر السابقة ، بسرعة أرسل رسالة أخرى لقد تأجلت الخطة بعد أن استجابت الدولة الافريقية لما طلبناه ، عليكم بالتوجه إلى النقطة «ه» ، والاستقرار فيها حتى أوامر أخرى ،

جاءه الرد: «علم» • •

ارسل رسالة ثالثة : سوف يكوذ وصولكم في الساعة ١٩٠٠

ولم يتلق إجابة · فكر بسرعة ماذا حدث ؟ إن الغواصة لا ترد ·

كرر الرسالة مرة أخرى ، وانتظر · بعد دقائق جاءه الرد هناك غواصة أمامنا ، هل نتعامل معها ؟

فكر « أحمد » : هل تكون الجهود الدولية قد بدأت للسيطرة على الغواصة •

أرسل بسرعة : ماهي جنسية الفواصة .

جاءه الرد: ليست معلومة لدينا .

أرسل: حاولوا ألا تتعاملوا معها • وخذوا طريقكم إلى النقطة «هـ» حسب الأوامر •

جاءه الرد : «علم» •

وسط استغراقه في مخاطبة الغواصة ، لمح حركة جانبية من الحراس خارج المركز ، فوجه نداء : إن أى تحرك خارج المركز سوف يؤدى إلى كارثة ، و إن هناك تحركات في المركز سوف يؤدى إلى كارثة ، و إن هناك تحركات في القطاع الشمالي ، إن قيادة القطاع الشمالي مسئولة عسن

تحركاتها ٠

وبسرعة توقفت التحركات .

فكر قليلا ، ثم بدأ يرسل رسالة إلى رقم « صفر » ، شرح له فيها كل التطورات ، حتى توجه الفواصة إلى النقطة «هـ» .

وفى دقائق جاءه الرد: لقد تابعنا الرسائل إلى الغواصة والرد عليها • وتتابع تحركات القوات خارج المركز • سوف يتم كل في موعده •

فهم « أحمد » ماذا يعنى رقم « صفر » بجملته الأخيرة ، قال لنفسه : إذا تم كل شيء حسب تفكيرنا ، فسوف تنتهى المغامرة بنجاح ،

تحدث إلى « رشيد » الذي قال : إن كل شيء يسير في طريقه تماما ، لكن ذلك لاينفي آنه يمكن آن يحدث أي شيء ، فالمفاجآت يمكن آن تقع في أي لحظة ،

ارسل « احمد » رسالة إلى الشياطين خارج المركسز ، يطلب منهم الانضمام إليهما ، وقى لحظات سريعة ، كان «فهد » و « عثمان » و « بوعمير » يدخلون الغرفة ، وما

أن خطو خطوات داخلها ، حتى تردد انفجار فى الخارج ، اهتزت له جدران المركز ، ورأى « أحمد » على شاشات التليفزيون ، أعمدة بيضاء من الدخان ، تنتشر بسرعة ،حتى أنه لم يستطع أن يرى الحراس الذين كانوا يظهرون ، وقال « رشيد » : هذه هى المفاجأة التى لم نتوقعها !!



قد بدأ ، وأن الرصاص يطلق على البوابتين ، لفتحهما . حاول « أحمد » أن يرى من خلال شاشات التليفزيون شيئا لكنه لم يستطع ، لقد كان الدخان يغطى كل شيء . فجأة ، ظهرت رسالة شفرية على شاشة الرادار .

ترجم «أحمد» الرسالة بسرعة • كانت تقول: تعليمات القيادة العليا ، ألغيت الأوامر الأخيرة • جارى تنفيذ الأوامر السابقة بالتوجيه إلى النقطة « ج » التى نصلها بعد ساعة • فكر: إن هذه الرسالة تعنى أن الموقف يكاد أن ينكشف وأن القيادة العليا « لسادة العالم » ، سوف تتلخل فى الدقة ، •

نقل الرسالة إلى الشياطين ، فقال « عثمان » : إن النقطة « ج » تعنى أن الغواصة متجهة إلى الدولة الافريقية ، وإذا كانت سوف تصل بعد ساعة ، فهذا يعنى أن الفرصة أمامنا ، دوى انفجار قوى في الخارج ، اهتزت له جدران المركز قال « فهد » : من الواضح أن المركز محصن تحصينا جيدا ، ونحن لا نعرف بالضبط ، إذا كان يستخدم حراسة خاصة فوق سقفه ، فلماذا لا نرى ؟



الأعداء يتفاهمون بلغة الشياطين!

انتظر الشياطين قليلا . كان الدخان ينتشر بسرعة ، نظر « أحمد » بسرعة إلى الأزرار التي أمامه ، ثم ضغط اثنين منهما وقال : لقد أغلق المركز تماما ، لقد كانا الزراران خاصان ببوابتي المركز .

قال « رشید » : أقترح أن يحرس كل منا بوابة . فنحن لا نعرف ماذا يمكن أن يحدث .

تحرك « رشيد » و « بوعمير » بسرعة ، واتجها إلى بوابتي المركز ، فوقف كل منهما خلف بوابة ، وأخرج مسدسه في انتظار أي شيء ، بدأت طلقات تتردد في الخارج وأخذت البوابتان تهتزان بشدة ، فهم الشياطين أن الهجوم



إلا أن « فهد » تصرف بسرعة ، فقد أخرج جهازا خاصا كالذي يحمله « رشيد » ثم ثبته فوق فوهة المسدس ، وضغط الزناد • خرج شعاع الضوء ، فانفتح الباب ، وفي نفس اللحظة ، دوت طلقات الرصاص كالمطر • ابتعد الشياطين بسرعة • أخرج « عثمان » قنبلة دخان ، ثم ألقاها على السطح ، وألقى « فهد » قنبلة دخانية أخرى •

وفى لمح البصر ، تحول السطح ، إلى مساحة بيضاء بتأثير الدخان ، كان يبدو أنه يغطى بالقطن ، لبس الشياطين نظارات خاصة ، تحمى عيونهم وتنفسهم من تأثير القنابل

قال « أحمد » : فكرة طيبة . يجب أن نسرع . غادروا الغرفة ، إلى الطرقة الطويلة . كان « رشيد » و « بوعمير » يقف كل منهما عند بوابة .

فى نفس الوقت ، كان هناك سلم ، صعده « أحمد » وخلفه « فهد » و « عثمان » ، بعد أن نقل « لرشيد » ماحدث ، كان السلم مرتفعا ، ولم يكن هناك طابق ثان للمركز ، فالسلم يؤدى إلى السقف مباشرة ، غير أنه كانت هناك بوابة حديدية مغلقة توقف الشياطين آمامها لحظة ،



الدخانية ثم أسرعوا بدخول السطح ، كان الحراس ملقون على الأرض وهم يسعلون بشدة ، تفقد الشياطين المكان كانت هناك عدة فوهات خارجة من الجدران ، في اتجاه الفضاء ، توقف الشياطين أمامها ،

انحنى « أحمد » وتشمم واحدة منها ثم قال : إنها فوهات مدفعية . يجب أن تؤمن سيطرتنا على المكان .

في لمح البصر ، كان الشياطين يوثقون الحراس بالحبال ، ثم يسحبونهم في أحد جوانب السطح ، فجآة ، ظهر صوت لفت سمع الشياطين ، لقد كان صوت طائرات ، قال « أحمد » : لابد أن القيادة العليا ، قد تحركت وأن الموقف قد وصل إليها ،

أسرع الشياطين بالعودة ، وأغلق « فهد » الباب بواسطة شعاع ضوء مرة آخرى وفي لمح البصر ، كان « أحسد » يجلس إلى التابلوه المثبت فيه الأزرار داخل غرفة العمليات جرى بعينه بسرعة قوق الأزرار ، حتى تعرف على السزر الخاص بالمدفعية ، ضغط زرا آخر ، قبداً الرادار الخاص بالمدفعية ، ضغط زرا آخر ، قبداً الرادار الخاص بالسطح بعمل ، ظهرت نقطة على شاشة الرادار ، فعسم مناسطح بعمل ، ظهرت نقطة على شاشة الرادار ، فعسم مناسطة الرادار ، فعسم مناسلة الرادار ، فعسم مناسطة الرادار ، فعسم مناسلة بالمناسلة بالمناس

« أحمد » أنها طائرات « سادة العالم » ، فكر لحظة ، ثم ضغط زر إطلاق المدفعية ، فدوت في الفضاء الخارجي ، عدة طلقات متتالية ، لم يكن « أحمد » يفكر في الصدام مع الطائرات ، لقد كان فقط يريد أن يعطى نفسه فرصة من الوقت حتى يسيطر على كل شيء ، فليس المهم الآن هو الوصول إلى العصابة ، إن المهم هو الايقاع بالغواصة ، تراجع أزيز الطائرات ، وبدأت تأخذ طريقها بعيدا عن سماء المركز ، ظل « أحمد » متيقظا لأى حركة ، كانت محاولات الحراسة الخارجية مستمرة لاقتحام المكان ، خصوصا وأن الدخان قد بدأ ينقشع ، وبدأت تجمعات الحراس تظهر على الشاشة واضحة امامه ،



جاءه الرد « نعم ، نحن في الطريق » ،
فكر هل هذه المعلومات صحيحة آو أنها مجرد خدعة ،
اجأت إليها القيادة العليا ، كنوع من التضليل ،
مرت دقائق ، ثم لجأ إلى طريقة آخرى فكر أن يسيطر
على المجال الذي تتحرك فيه الغواصة ، ويرسل ذبذبات تقطع
أى اتصال بين الغواصة والقيادة ،





قال في نفسه : إن الغواصة الآن ، تحت سيطرة القيادة العليا « لسادة العالم » . وهذا يعنى أن التعامل معها يجب أن يكون بحكمة .

ارسل رسالة شفرية إلى الغواصة يقول قيها: لقد وصلتنى تعليمات من القيادة العليا وهي تؤكد اتجاهكم إلى النقطة «ج» •

فكر قليلا ، وقال في نفسه : إن تغيير الشفرة يمكن أن يعطى الفواصة أمانا أكثر .

بسرعة أرسل إليها رسالة تقول : سوف تتغير الشفرة . يبدو أن هناك محاولات لخلق مشاكل جديدة .

جاءه الرد بعد دقيقة : نحن في الانتظار • لقد انقطعت التعليمات ولا ندرى ماذا نفعل • إن النقطة الغير معلومة قريبة من سواحل «مدغشقر» ، وهذه آماكن وعرة ، يمكن أن تخلق لنا متاعب ليست في الحسبان •

رد « أحمد » : انتظر الشفرة الجديدة ، وسوف تصلك التعليمات .

غادر الغرفة ، وانضم إلى الشياطين الذين كانوا يحكمون الموقف داخل المركز ، نقل إليهم تفاصيل ماحدث ، فجأة بدأ أزيز الطائرات يظهر ،

عاد مسرعا ومعه « عثمان » ، فوجد رسالة من رقم « صفر » تقول : تعامل مع السادة .

ابتسم وانتظر • كانت الطائرات تظهر على شاشة الرادار وهي تقترب • أرسل إلى الغواصة شفرة الشياطين ، وقال



اقترب من الرادار ، ثم بدا يحدد مكان الغواصة ، والمجال الذي تسبح فيه ، والموجة التي تستقبل عليها الرسائل ، ضغط زرا أمامه ، فانسابت موجات ضوئية ، ظهرت واضحة على الرادار في طريقها إلى مكان الغواصة حتى دارت حولها .

فجأة ، وصلت رسالة شفرية : إن الاتصال بالقيادة قد انقطع ، لقد صدرت إلينا تعليمات سابقة ، بأن نتجه إلى مكان غير معلوم ، تحدد على الخريطة بأرقام ٢٢ و ١٢ طولا وعرضا .

ترجم مفردات الشفرة ، وفهمها ، وانتظر قليلا وهو يبسم قال في نفسه : الآن ، أصبحت السيطرة على الغواصة كاملة

A

بدأت محاولة اقتحام البوابة الحديدية ، فقد سمع دوى طلقات الرصاص، والقنابل اليدوية ، لكن البوابة كانت مدرعة ،

نظر « أحمد » في ساعته • كانت تقترب من السادسة مساه • فكر لحظة ، ثم قال لنفسه : إن الغرب سوف يكون وقتا مناسبا للضربة النهائية •

أرسل رسالة سريعة إلى الشياطين : افتحوا البــوابة ، وتعاملوا معهم الآن .

تحرك الشياطين بسرعة وصعدوا السلم حتى نهايته وقف « فهد » بعيدا ثم آخرج مسدسه وثبت عليها جهاز الأشعة الضوئية ، وضغط الزناد ، بدآت البوالة تنفتح في بطء ، اختفى الشياطين خلف البوابة ، وانتظروا اللحظة المناسبة ، مرت دقائق ، دون آن يظهر آحد ، وفهم الشياطين أن الآخرين ينتظرون الفرصة هم أيضا ،

لم يتحرك أحد منهم .

فجأة ، اهتزت البوابة في عنف ، فعرفوا أن أفراد العصابة بستخدمون أسلحة اشعاعية فقد مر شعاع صاعق من خلال في نهاية الرسالة: انتظر التعليمات .

جاءه الرد: «علم» .

اقتربت الطائرات أكثر ، ثم بدأت تدور حول المركز ، قد كان كل شيء يبدو هادئا ، فالحراسة خارج المركز ، قد توققت عن محاولاتها ، عندما رأت الطائرات ، فهي تعرف أنها طائرات القيادة العليا لها ، دارت الطائرات دورة ، ثم أخرى ، وأخيرا : بدأت تنزل فوق السطح ، لقد كانت أربع طائرات هيلوكوبتر ، كان كل شيء واضحا على الشاشة أمام « أحمد » و « عثمان » ،

قال « آحمد » : يجب أن تتعامل معهم ، حسب أو امر رقم « صفر » .

أسرع «عثمان » ينضم إلى الشياطين ، ونقل إليهم ماحدث • قال : إنهم الآن على السطح • لكنهم لم يستطيعوا النزول ، فالبوابة الحديدية : مغلقة • ولا يمكن فتحها إلا بواسطة الشعاع الضوئى •

ثم أرسل رسالة إلى « أحمد » ، والذى رد : انتظر قليلا ، نحتاج بعض الوقت ،

البوابة المفتوحة ، ولكن الشياطين يعرفون جيدا أن هذه الأشعة لا تصيب إلا من يتعرض لها ، ثم سمعوا صوت أقدام خفيفة فعرفوا أنهم يلبسون أحذية مطاطية فظلوا في

مكانهم •

اقتربت الخطوات أكثر ، وسمعوا صوتا هامسا يقول : لا أظن أن أحدا يقف قريبا من الباب ، وإلا كان قد انته. •

عندئذ ظهرت قدم أحدهم ثم نزل درجة ، وتلاه الآخر و كتم الشياطين أنفاسهم حتى لا ينكشف آمرهم ٥٠٠ أخرج « بوعمير » مسدسه وثبت فيه إبرة مخدرة ، ثم أطلقها على قدم الأول و توقفت القدم عن حركتها ، وسمع صوت . ماذا حدث ؟ و ودون أن يرد ، سقط على الدرجات ، متدحرجا إلى أسفل السلم و .

قال صوت: يبدو أن الأشعة قد أثرت على السلم • قال آخر: ماذا نفعل إذن ؟

في نفس اللحظة ، كان « بوعمير » قد أطلق الأبرة المخدرة الثانية ، التي استقرت في قدم الآخر • ولم تمض

لحظة ، حتى سقط خلف زميله ،

صاح الآخرون : ماذا يحدث ؟ هل نحن تتمامل مـــع شياطين ؟ » •

ابتسم الشياطين ، ورد « عثمان » قائلا : هذا صحيح لكنه لم ينطق .

أخرج « فهد » منظارا عاكسا ، ثم وجهه في اتجاه السطح وقال : إنهم أربعة عشر فردا ، آعتقد آننا نستطيع أن نصطادهم الواحد بعد الآخر .

مرت دقائق ، دون أن يظهر أحد ، آغلق بوعمير البوابة في هدوء ، فصاح أحد أفراد العصابة : هناك من يقف خلف البوابة .

وفى لمح البصر ، قفز الشياطين وقطعوا السلم حتى نهايته واختفوا أسفله .

قال « فهد » : تعاملوا معهم ، حتى أرى ماذا صنع « أحمد » .

أسرع إلى غرفة العمليات ، حيث كان « أحمد » مشغولا في اصطياد الغواصة ، قال بمجرد أن رأى « فهد » إنها

لقد كانت الرسالة من رقم «صفر» • تنفس الشياطين في عمق ، وأخذوا طريقهم إلى الخارج • كانوا في حاجة إلى نوم عمين في فندق « القمر » • كانوا في حاجة إلى نوم عمين في فندق « القمر » • تمت



الآن تدخل المصيدة .

ما أن انتهى من جملته حتى ارتفع آزيز طائرات في الطريق إلى المركز • فقال : إنها طائرات فرنسية •

فى نفس الوقت كانت الغواصة تطفو على سطح المحيط وسط الظلام الذى أخذ بنتشر وعلى الرادار ، ظهرت عدة نقط تنجه لنفس المكان ، حتى أن قائد الغواصة أرسل رسالة شفرية إلى الشباطين يقول فيها : إن هناك من يقترب منا .

قرد « أحمد » بسرعة : إن القيادة العليا في الطريق إليك .

ارتفع صوت الطائرات القادمة • ثم بدأت تستقر فوق السطح • وسمع دوى طلقات • مرت دقائق • ثم ظهـر ضابط فرنسى على باب غرفة العمليات يقف خلف الشياطين ثم حيا « أحمد » وشد على يده وشكره •

فى نفس الوقت كانت رسالة قد ترددت آمام « آحمد » على الجهاز تقول : لقد تمت السيطرة على الغواصة ، اهنكم ، وأتمنى لكم معامرة جديدة ، موققة ، إلى اللقاء .





هذه المعامرة اخبر رقم « صفر » الشياطين ١٢ قبل أن يقوموا بالمفامرة الجسديدة المام مهمة صعبة تستغرق شهورا وعصابة سادة العالم تهدد العالم "العسول بسلاح خطير حصلت عليه وكانت خطة جريئة للشياطين ، فكانت المفامرة المسيولية وجديدة .

المنسووبية " اقرا التفاصيل داخل العدد